## الكتاب: علل التثنية

بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم

قَالَ الشَّيْخ الْعَالَم الأوحد أَبُو الْفَتْح عُثْمَان بن جني رَحْمَة الله عَلَيْهِ ألف التَّثْنيَة

أعلم أَن الْأَلْف زيدت فِي الاِسْم الْمثنى علما للتثنية وَذَلِكَ قَوْلك رجلَانِ وفرسان وزيدان

*(47/1)* 

آراء النُّحَاة فِي ألف التَّشْيَة

وَاخْتلف النَّاس من الْفَرِيقَيْنِ فِي هَذِه الْأَلف مَا هِيَ من الْكَلِمَة فَقَالَ سِيبَوَيْهِ هِيَ حرف الْإِعْرَاب وَلَيْسَ فِيهَا نِيَّة الْإِعْرَاب وَأَن الْيَاء فِي النصب والجر فِي قَوْلك

مَرَرْت بالزيدين وَرَأَيْت الزيدين حرف إِعْرَاب أَيْضا وَلَا تَقْدِير إِعْرَاب فِيهِ

*(48/1)* 

وَهُوَ قَول أَبِي إِسْحَاق وَابْن كيسَان وَأَبِي بكر وَأَبِي عَليّ وَقَالَ أَبُو الْحُسن إِن حرف التَّشْنِيَة لَيْسَ بِحرف إعْرَاب

*(49/1)* 

وَلَا هُوَ بِإعرابِ وَلَكَنه دَلِيلِ الْإِعْرَابِ فَإِذا رَأَيْتِ الْأَلْف علمت أَن الِاسْم مَرْفُوع وَإِذا رَأَيْتِ الْأَلْف علمت أَن الِاسْم مَرْفُوع وَإِذا رَأَيْتِ الْيَاء علمت أَن الِاسْم مجرور أَو مَنْصُوبِ وَإِلَيْهِ ذهب أَبُو الْعَبَّاسِ

وَقَالَ أَبُو عمر الجُرْمِي الْأَلْف حرف الْإِعْرَاب كَمَا قَالَ سِيبَوَيْهِ إِلَّا أَنه كَانَ يزْعم أَن انقلابها هُوَ إِعْرَاب وَعَرَاب وَعَرَاب وَعَرَاب وَكَذَلِكَ الْيَاء وَقَالَ الْفراء وَأَبُو إِسْحَاق الزيادي وقطرب الْأَلْف هِيَ إعْرَاب وَكَذَلِكَ الْيَاء

(50/1)

الرَّأْي الرَّاجِح وَدَلِيله

وَأَقُوى هَذِهِ الْأَقْوَالِ قَول سِيبَوَيْهِ

وَالدَّلِيل على صِحَة قَول سِيبَوَيْهِ أَن الْأَلْف حرف إِعْرَاب دون أَن يكون الْأَمر فِيهَا على مَا ذهب إِلَيْهِ غَيره أَن الَّذِي أوجب للْوَاحِد المتمكن حرف الْإِعْرَاب فِي نَعْو رجل وَفرس هُوَ مَوْجُود فِي التَّثْنِيَة فِي نَعْو قَوْلك رجلَانِ وفرسان وَهُوَ التَّمَكُن

فَكَمَا أَن الْوَاحِد المتمكن المعرب يحْتَاج إِلَى حرف إِعْرَاب فَكَذَلِك الْاسْم الْمثنى إِذا كَانَ معربا مُتَمَكنًا احْتَاجَ إِلَى حرف إعْرَاب

وَقَوْلنَا رِجلَانِ وَغُوه مُعرب مُتَمَكن مُحْتَاج إِلَى مَا احْتَاجَ إِلَيْهِ الْوَاحِد المتمكن من حرف الْإعْرَاب إذن

*(51/1)* 

وَلَا يَخْلُو حرف الْإِعْرَابِ فِي قَوْلْنَا الزيدان وَالرجلَانِ من أَن يكون مَا قبل الْأَلْف أَو النُّون النَّون النُّون النَّون النَّون النَّون النَّون النُّون النُونُ النُونُ الْمُونُ النُّونِ النُّونِ النُّونِ النُّونِ النُونِ النُّونِ النُلُونُ الْ

فَالَّذِي يفْسد أَن تكون الدَّال من الزيدان هِيَ حرف الْإِعْرَابِ أَهَّا قد كَانَت فِي الْوَاحِد حرف الْإِعْرَاب فِي نَحْو حرف الْإِعْرَاب فِي نَحْو

هَذَا زيد وَرَأَيْت زيدا ومررت بزيد

وقد انْتَقَلَت عَن الْوَاحِد الَّذِي هُوَ الأَصْل إِلَى التَّنْنِيَة الَّتِي هِيَ الْفَرْع كَمَا انْتَقَلَت عَن الْمُذكر الَّذِي هُوَ الْفَرْع فِي قَوْلك هِيَ الْمُؤَنَّث الَّذِي هُوَ الْفَرْع فِي قَوْلك هِيَ قَائِم إِلَى الْمُؤَنَّث الَّذِي هُوَ الْفَرْع فِي قَوْلك هِيَ قَائِمة

فَكَمَا أَن الْمِيم فِي قَائِمَة لَيست حرف الْإِعْرَاب وأنما علم التَّأْنِيث فِي قَائِمَة هُوَ حرف الْإِعْرَاب فَكَذَلِك يَنْبَغِي أَن يكون علم التَّثْنِيَة فِي نَعْو قَوْلك الزيدان والعمران هُوَ حرف

الْإِعْرَابِ وَعلم التَّشْيَة هُوَ الْأَلْف فَيَنْبَغِي أَن تكون هِيَ حرف الْإِعْرَابِ كَمَا كَانَت الْهَاء في قائِمَة حرف الْإعْرَابِ

(52/1)

على أَن أحدا لم يقل إِن مَا قبل ألف التَّفْنِيَة حرف الْإِعْرَابِ وَإِنَّمَا قُلْنَا الَّذِي قُلْنَا الْجِيَاطًا لِئَلَّا تَدْعُو الضَّرُورَة إِنْسَانا إِلَى الْتِزَام ذَلِك فَيكون جَوَابِه بِمَا يفْسد بِهِ مذْهبه حَاضرا

وَأَيْضًا فَلُو كَانَ حرف الْإِعْرَابِ فِي الزيدان هُوَ الدَّال كَمَا كَانَ فِي الْوَاحِد لوَجَبَ أَن يكون إعرابه فِي التَّشْنِيَة كإعرابه فِي الْوَاحِد كَمَا أَن حرف الْإِعْرَابِ فِي نَعُو فرس لما كَانَ هُوَ السِّين وَكَانَ فِي أَفْرَاس كَاعِراب فرس وَهَذَا غير خَفِي

وَلَا يجوز أَن تكون النُّون حرف الْإِعْرَابِ لِأَهَّا حرف صَحِيح يَعْتَمل الْحُرَكَة فَلَو كَانَت حرف إعْرَاب لوَجَبَ أَن تقول حرف إعْرَاب لوَجَبَ أَن تقول

قَامَ الزيدان وَرَأَيْت الزيدان ومررت بالزيدان فتعرب النُّون وتقر الْألف على حَالهَا كَمَا تَقول

هَوُّلَاءِ غَلْمَان وَرَأَيْت غلمانا ومررت بغلمان

وأيْضًا

فَإِن النُّون قد تحذف فِي الْإِضَافَة وَلَو كَانَت حرف إعْرَاب لثبتت فِي الْإِضَافَة

*(53/1)* 

كَمَا تَقُول

هَوُّلَاءِ غلمانك وَرَأَيْت غلمانك ومررت بغلمانك فقد صَحَّ أَن الْأَلف حرف الْإِعْرَاب الاعتراضات الَّتى ترد على القَوْل بِأَن الْأَلف حرف إعْرَاب

1 - فَإِن قَالَ قَائِل
فَإِذا كَانَت الْأَلْف حرف الْإِعْرَاب فَمَا بالهم قلبوها في الجُرِّ وَالنَّصب

وهلا دلك قَابها على أَهًا لَيست ك دَال زيد إِذْ الدَّال ثَابِتَة على كل حَال فَاجُوَاب عَن ذَلِك من وَجْهَيْن أَحدهما أَن انقلاب الْأَلف فِي الجُرّ وَالنّصب لَا يمْنَع من كونها حرف إِعْرَاب لأَنا قد وجدنا فِيما هُوَ حرف إِعْرَاب بِلَا خلاف بَين أَصْحَابنا هَذَا الانقلاب وَذَلِكَ أَلف كلا وكلتا من قَوْلهم

(54/1)

قَامَ الرّجلَانِ كِلَاهُمَا والبنتان كلتاهما

ومررت بهما كليهما وكلتيهما وضربتهما كليهما وكلتيهما

فَكَمَا أَن الْأَلْف فِي كلا وكلتا حرف إِعْرَاب وقد قلبت كَمَا رَأَيْت فَكَذَلِك أَيْضا ألف التَّشْنِيَة هِي حرف إِعْرَاب وَإِن قلبت فِي الجُرِّ وَالنَّصِب

وَمثل ذَلِك من حُرُوف الْإِعْرَابِ الَّتِي قلبت قَوْلهم أَبوك وأخوك وحموك وفوك وهنوك وَوُلُو مَال

فَكَمَا أَن هَذِه كَلَهَا حُرُوف إِعْرَاب وَقد ترَاهَا منقلبة فَكَذَلِك لَا يستنكر فِي حرف التَّثْنِيَة أَن يقلب وَإِن كَانَ حرف إعْرَاب

قَالَ أَبُو عَلَيّ وَلَو لَم تكن الْوَاو فِي ذُو وفو حرف إِعْرَاب لبقي الْإسْم الْوَاحِد على حرف وَاحِد وَهُوَ الذَّال

أما الْوَجْه الآخر

فَإِن فِي ذَلِك ضربا من الحِبْكُمَة وَالْبَيَان وَذَلِكَ أَخَم أَرَادوا بِالْقَلْبِ

(55/1)

أَن يعلمُوا أَن الاِسْم بَاقٍ على إعرابه وَأَنه مُتَمَكن غير مَبْنِيّ فَجعلُوا الْقلب دَلِيلا على تَكن الاِسْم وَأَنه لَيْسَ بَمِنى بِمَنْزِلَة مَتى وَإِذا وَأَنا مِمَّا هُوَ مَبْنِيّ فِي آخِره ألف

2 - فَإِن قيل

فَإِذَا كَانَت الْأَلْف فِي التَّثْنِيَة حرف إِعْرَاب فَهَلا بقيت فِي الْأَحْوَال الثَّلَاث أَلْفا على صُورَة وَاحِدَة

كَمَا كَانَ أَلْفَ حُبْلَى وسكرى حرف إعْرَاب وَهِي فِي الْأَحْوَالِ الثَّلَاثِ بَاقِيَة على صُورَة

وَاحِدَة فِي قَوْلك هَذِه حُبْلَى وَرَأَيْت حُبْلَى ومررت بحبلى فَاجُوَاب

أَن بَينهمَا فرقا وَذَلِكَ أَن الْأَسْمَاء الْمَقْصُورَة الَّتِي حُرُوف إعرابَها أَلَفات وَإِن كَانَت فِي حَالَة الرِّفْع وَالنّصب والجر على صُورَة وَاحِدَة فَإِنَّمَا قد يلْحقهَا من التوابع بعْدهَا مَا يُنَبه على موَاضعهَا من الْإِعْرَاب على موَاضعهَا من الْإِعْرَاب

وَأَنت لَو ذهبت تصف الاِثْنَيْنِ لوَجَبَ أَن تكون الصّفة بِلَفْظ التَّقْنِيَة

(56/1)

\_\_\_\_\_

أَلا تراك لَو تركت التَّثْنِيَة بِالْأَلف على كل حَال لوَجَبَ أَن تَقول فِي الصَّفة كَلَفْظِ الْمَوْصُوف رَأَيْت الرّجلَانِ الظريفان فَتكون لفظ الصّفة كَلَفْظِ الْمَوْصُوف رَأَيْت الرّجلَانِ الظريفان مَا تَجَدهُ إِذا قلت بِالْأَلف على كل حَال فَلَا تَجِد هُنَاكَ من الْبَيَان مَا تَجَدهُ إِذا قلت رَأَيْت عَصا معوجة أَو طَوِيلَة وَخُو ذَلِك مِمَّا يبين فِيهِ الْإِعْرَابِ فَمَا كَانَ كَذَلِك عدلوا إِلَى أَن قلبوا لفظ الجُرّ وَالنّصب إِلَى الْيَاء ليَكُون ذَلِك أدل على تَكن الاِسْم واستحقاقه الْإِعْرَاب تَكن الاِسْم واستحقاقه الْإِعْرَاب ثبات الْأَلف في الْمثنى

على أَن من الْعَرَب من لَا يَخَاف اللّبْس وَيجْرِي الْبَاب على قِيَاسه فيدع الْأَلف ثَابِتَة فِي الْأَحْوَال الثَّلَاث فَيَقُول قَامَ

*(57/1)* 

الزيدان وَضربت الزيدان ومررت بالزيدان وهم بَنو اخْارِث بن كَعْب وبطن من ربيعة

لَا تَقْدِيرِ إعْرَابِ فِي أَلْفِ التَّثْنِيَة

فَاعْلَم أَن سِيبَوَيْهِ يرى أَن الْأَلْف فِي التَّتْنِيَة كَمَا أَنه لَيْسَ فِي لَفظهَا إِعْرَاب فَكَذَلِك لَا تَقْدِير إِعْرَاب فِيهَا كَمَا يقدر فِي الْأَسْمَاء الْمَقْصُورَة المعربة نِيَّة الْإِعْرَاب

وَيدل على أَن ذَلِك مَذْهبه قَوْله وَدخلت النُّون كَأَنَّهَا عوض عَمَّا منع الِاسْم من الْحَرَكَة والتنوين

فَلُو كَانَت فِي الْأَلْف عِنْده نِيَّة حَرَكَة لما عوض مِنْهَا النُّون كَمَا لَا تعوض فِي قَوْلك هَذِه حُبْلَى وَرَأَيْت حُبْلَى ومررت بحبلى النُّون

قَالَ أَبُو عَلَيّ وَيدل على صِحَة مَا قَالَه سِيبَوَيْهِ من أَنه لَيْسَ فِي حرف الْإِعْرَاب من التَّثْنِيَة تَقْدِير حَرَّكَة فِي الْمَعْنى كَمَا أَن ذَلِك لَيْسَ مَوْجُودا فِيهَا فِي اللَّفْظ صِحَة الْيَاء فِي التَّشْرَة وَالنّصب فِي نَحُو

مَرَرْت برجلَيْن وَضربت رجلَيْنِ

*(59/1)* 

فَلُو كَانَ فِي الْيَاء مِنْهَا تَقْدِير حَرَكة لوَجَبَ أَن تقلب ألفا كرحى وفتى أَلا ترى أَن الْيَاء إِذَا انْفَتح مَا قبلهَا وَكَانَت فِي تَقْدِير حَرَكة وَجب أَن تقلب ألفا وَهَذَا اسْتِدُلَال من أبي عَليّ أَتَى على قِيَاس وَهُوَ فِي نِهَايَة الْحُسن وَصِحَّة الْمَذْهَب وسداد الطَّرِيقَة

اعْتِرَاض على كُون النُّون عوضا

فَإِن قلت النُّون عِنْد سِيبَوَيْهِ عوض مِمَّا منع الإسْم من الْحُرَكَة والتنوين فَمَا بالهم قَالُوا فِي الجُرّ

والنّصب

*(60/1)* 

مَرَرْت بالزيدين وَرَأَيْت الزيدين

مررك بمريدين وريك مويدين فقلبوا الألف ياء وَذَلِكَ علم الجُرِّ وَالنَّصب ثمَّ عوضوا من الْحُرَكَة نونا وَكَيف يعوض من الْحُرَكَة نون وهم قد جعلُوا قلب الألف ياء قَائِما مقَام علم التَّنْنِيَة في

الجُرّ وَالنّصب

وَهل يجوز أَن يعوض من شَيْء شَيْء وَقد أقيم مقَام المعوض مِنْهُ مَا يدل على ذَلِك ويغني عَنهُ وَهُوَ الْقلب

فَالْجُوَاب

إِن أَبَا عَلَيّ ذكر أَنه إِنَّمَا جَازَ ذَلِك من الانقلاب معنى لَا لفظ إِعْرَاب فَلَمَّا لَم يُوجد فِي الْقِيقَة فِي اللَّفْظ إِعْرَاب جَازَ أَن يعوض مِنْهُ النُّون وَصَارَ الانقلاب دَلِيلا على التَّمَكُّن وَاسْتِحْقَاق الْإعْرَاب

*(61/1)* 

قَالَ أَبُو الْفَتْح وَهَذَا أَيْضا من لطيف مَا حصلته عَنهُ فافهمه ألف التَّأْنِيث في حُبْلَى

وَنَظِير أَلَفَ التَّثْنِيَة فِي أَنَّهَا حرف إعْرَاب وعلامة التَّثْنِيَة أَلَفَ التَّأْنِيث فِي نَحْو حُبْلَى وسكرى

أَلا ترى أَهَا حرف إِعْرَاب وَهِي علم التَّأْنِيث إِلَّا أَهُّمَا تَخْتَلُفان فِي أَن حرف التَّثْنِيَة لَا نِيَّة حَرَكَة فِيهِ وَأَلْف حُبْلَى فِيهِ نِيَّة حَرَكَة إِلَّا أَهُّمَا تَخْتَلُفان فِي أَن حرف التَّثْنِيَة لَا نِيَّة حَرَكَة فِيهِ وَأَلْف حُبْلَى فِيهِ نِيَّة حَرَكَة دَلِيل آخر على كُون الْأَلْف في التَّثْنِيَة حرف إعْرَاب

قَالَ أَبُو عَليّ وَيدل على أَن الْأَلف حرف إِعْرَاب صِحَة الْوَاو فِي مذروان

*(62/1)* 

قَالَ أَلا ترى أَنه لَو كَانَت الْألف إعرابا وَدَلِيل إِعْرَاب وَلَيْسَت مصوغة فِي جَملَة بِنَاء الْكَلِمَة مُتَّصِلَة بِهَا اتِّصَال حرف الْإعْرَاب بِهَا قبله لوَجَبَ أَن تقلب الْوَاو يَاء فَيُقَال

مذريان لِأَنَّهَا كَانَت تكون على هَذَا القَوْل كَ لَام مغزى ومدعى

فصحة الْوَاو فِي مذروان دَلَالَة على أَن الْأَلْف من جَمَلَة الْكَلِمَة وَأَضًا لَيست فِي تَقْدِيرِ الْإِنْفِصَالِ الَّذِي يكون فِي الْإِعْرَابِ

قَالَ فجرت الْأَلْف فِي مذروان مجْرى الْأَلْف فِي عنوان وَإِن اخْتلفت النونان وَهَذَا حسن

فِي مَعْنَاهُ الرَّد على قَول أبي الْحُسن الْأَخْفَش

فَأَما قَول أَبِي الْحُسن أَن الْأَلف لَيست حرف إِعْرَاب وَلَا هِيَ إِعْرَاب وَلكنهَا دَلِيل الْإِعْرَاب فَإذا رَأَيْت الْأَلف علمت أَن الإسْم

*(63/1)* 

مَرْفُوع وَإِذا رَأَيْت الْيَاء علمت أَن الإسْم مجرور أَو مَنْصُوب

قَالَ وَلَو كَانَت حُرُوف إِعْرَاب لما علمت بَمَا رفعا من نصب وَلَا جر كَمَا أَنَّك إِذَا سَمِعت دَال زيد لم تدل على رفع وَلَا نصب وَلَا جر

وَهَذَا الَّذِي ذكره غير لَازم وَذَلِكَ أَنا قد رَأينَا حُرُوف إِعْرَاب بِلَا خلاف تفيدنا الرّفْع وَالنّصب والجر وَهِي أَبوك وأخواته

وَأَمَا قَوْلُهُ لَيست بإعراب فَصَحِيح وَذَلِكَ بَين فِي فَسَاد قَول الْفراء والزيادي وَأَمَا قَوْلُهُ لَو كَانَت الْأَلْف حرف إعْرَاب لوَجَبَ أَن يكون فِيهَا إعْرَاب هُوَ غَيرهَا كَمَا كَانَ ذَلِك فِي دَال زيد فيفسده مَا ذَكَرْنَاهُ من الحُجَّاج فِي هَذَا عِنْد شرح مَذْهَب سِيبَوَيْهٍ أَولا

*(64/1)* 

قَالَ أَبُو عَلَيّ وَلَا تُمْتَنع الْأَلف على قِيَاس قَول سِيبَوَيْهِ أَشًا حرف إِعْرَاب أَن تدل على الرِّفْع كَمَا دلّت عَلَيْهِ عِنْد أَبِي الحُسن لوجودنا حُرُوف إِعْرَاب تقوم مقام الْإِعْرَاب فِي نَعْو هَذَا أَبوك وَرَأَيْت أَبَاك ومررت بأبيك وأخواته وَكِلَاهُمَا وكليهما وَلَكِين وَجه الاِخْتِلَاف بَينهمَا أَن سِيبَوَيْهٍ قد زعم أَنَّا حرف إِعْرَاب وَلَا تدل على الْإِعْرَاب

*(65/1)* 

الرَّد على قَول أبي عمر الجُرْمِي

وَأَمَا قَولَ الْجُرْمِي أَهَّا فِي الرِّفْع حرف إعْرَاب كَمَا قَالَ سِيبَوَيْهٍ ثُمَّ كَانَ يَزْعَم أَن انقلابها هُوَ الْإِعْرَاب

فضعيف مَدْفُوع أَيْضا وَإِن كَانَ أدى الْأَقْوَال إِلَى الصَّوَابِ الَّذِي هُوَ رَأْي سِيبَوَيْهِ رَحْمَه الله

وَوجه فَسَاده أَنه جعل الْإِعْرَابِ فِي الْجُرِّ وَالنّصب معنى لَا لفظا وَفِي الرّفْع لفظا لَا معنى فَخَالف بَين جِهَات الْإِعْرَابِ فِي اسْم وَاحِد

(66/1)

أَلا ترى أَن الْقلب معنى لَا لفظ وَإِنَّمَا اللَّفْظ نفس المقلوب والمقلوب إِلَيْهِ وَلَيْسَ كَذَلِك قَول سِيبَوَيْهِ إِنَّه قَالَ إِن النُّون عوض لما منع الإسْم من الحُرَكة والتنوين لِأَن النُّون على كل حَال لفظ لَا معنى وَأَن قلب الْألف يَاء فِي النصب والجر هُوَ الْإِعْرَاب عِنْد الجُرْمِي فَمَا الَّذِي يَنْبَغِي أَن يعْتَقد فِي النُّون حَال النصب والجر

وَهل عِنْده عوض من الْحُرَكَة والتنوين جَمِيعًا

أَو عوض من التَّنْوِين وَحده إِذا كَانَ الْقلب قد نَاب على مذْهبه عَن اعْتِقَاد النُّون عوضا عَن الْحُرَكَة

فَالْجُوَاب

*(67/1)* 

إِن أَبَا عَلَيّ سوغ أَن تكون النُّون عوضا عَن الْحُرَكَة والتنوين جَمِيعًا وَإِن كَانَ يَقُول إِن اللَّفظ حَرَكة وَإِنَّكَا هُنَاكَ قلب فَحسن اللَّفظ حَرَكة وَإِنَّكَا هُنَاكَ قلب فَحسن الْعَوْض من الْحُرَكة وَإِن قَامَ الْقلب مقامها فِي الْإِعْرَاب

وَهَذَا الَّذِي رَآهُ أَبُو عَليّ حسن جدا

فَلُو أَن قَائلا يَقُول

قِيَاس قَول أبي عمر أَن تكون التُون فِي تَثْنِيَة الْمَنْصُوب وَالْمَجْرُور عِنْده عوضا من التَّنْوين وَحده لِأَن الانقلاب قد قَامَ مقَام الْحُرَكَة لم أر بِهِ بَأْسا

الرَّد على قَول الْفراء وَأَبِي إِسْحَاق الزيادي

وَأَمَا قَولَ الْفراء وَأَبِي إِسْحَاقَ الزِيَادِي أَن الْأَلْفَ هِيَ إِعْرَابِ فَهُوَ أَبِعِدِ الْأَقْوَالَ مِن الصَّوَابِ

قَالَ أَبُو عَلَيّ يلْزم من قَالَ إِن الْأَلْف هِيَ الْإِعْرَابِ أَن يكون الِاسْم مَتى حذفت مِنْهُ الْأَلْف من معنى التَّثْنِيَة دَالا على مَا كَانَ يدل عَلَيْهِ وَالْأَلْف فِيهِ لِأَنَّك لَم تعرض لصيغته وَإِثَّا حذفت إعرابه

وَيدل على أَن معنى الاسم قبل حذف إعرابه وَبعده وَاحِد أَن زيدا وَغَوْه مَتى حذفت إعرابه فَمَعْنَاه الَّذِي كَانَ يدل عَلَيْهِ معربا بَاقٍ فِيهِ بعد سلب إعرابه ويفسده أَيْضا شَيْء آخر

وَهُوَ أَن الْأَلْف لَو كَانَت إعرابا لوَجَبَ أَن تقلب الْوَاو فِي مذروان

*(69/1)* 

يَاء لِأَنَّهَا رَابِعَة قد وَقعت طرفا وَالْأَلف بعْدهَا إِعْرَاب كالضمة من زيد وَبكر

وَاوِ الْجُمعِ الَّذِي على حد التَّثْنيَة

وَجَمِيع مَا ذَكَرْنَاهُ من الْخَلاف فِي الْأَلْف وَاقع فِي وَاو الجُمع نَحُو الزيدون والعمرون لم يثنى بِالْأَلْف وَيجمع بِالْوَاو

فَإِن قَالَ قَائِل فَمَا بالهم ثنوا بِالْأَلف وجَمعوا بِالْوَاو وهلا عكسوا الْأَمر فَاجُوَاب

*(70/1)* 

إِن التَّنْنِيَة أَكثر من الجُمع بِالْوَاو أَلا ترى أَن جَمِيع مَا يجوز فِيهِ التَّثْنِيَة من الْأَسْمَاء فتثنيته صَحِيحَة لِأَن لفظ وَاحِدهَا مَوْجُود وَإِنَّمَا زيد عَلَيْهِ حرف التَّثْنِيَة

وَلَيْسَ كُلُّ مَا يَجُوزُ جَمْعُهُ يَجْمُعُ بِالْوَاوِ

أَلا ترى أَن عَامَّة الْمُؤَنَّث وَمَا لَا يعقل لَا يجمع بِالْوَاو وَإِنَّمَا يجمع بِغَيْر وَاو إِمَّا بِالْألف وَالتَّاء وَإِمَّا مكسرا

على أَن مَا يجمع بِالْوَاوِ قد يجوز تكسيره نَحْو

زيود في زيد

وَفِي قيس أقياس وقيوس

فالتثنية إذن أصح من الجُمع لِأَفَّا لَا تخطىء لفظ الْوَاحِد أبدا فَلَمَّا شاعت فِيمَن عقل وَفِيمَا لَا يعقل وَفِي الْمُذكر والمؤنث وَكَانَ الجُمع الصَّحِيح إِنَّا هُوَ لضرب وَاحِد من الْأَسْمَاء كَانَت التَّثْنِيَة الْكَثِيرة وَجعلُوا الْأَلف الْحَفِيفَة فِي التَّثْنِيَة الْكَثِيرة وَجعلُوا الْوَاو النَّقِيلَة في التَّثْنِيَة الْكَثِيرة وَجعلُوا الْوَاو النَّقِيلَة في الجَّمع الْقَلِيل ليقل في كَلامهم مَا يستثقلون

*(71/1)* 

وَيكثر مَا يستخفون فاعرف ذَلِك

قَالَ أَبُو عَلَيّ وَلمَا كَانَ الجُمع أقوى من التَّثْنِيَة لِأَنَّهُ يَقع على أعداد مُخْتَلفَة وَكَانَ ذَلِك أَعم تَصرفا من التَّثْنِيَة الَّتِي تقع لضرب وَاحِد من الْعدَد لَا تَجاوزه وَهُوَ اثْنَان جعلُوا الْوَاو الَّيَ هِيَ أقوى من التَّثْنِيَة الْكَافِ فِي الجُمع الَّذِي هُوَ أقوى من التَّثْنِيَة تَثْنيَة الْمُبْهِم

وَأَمَا تَثْنِيَة الْمُبْهِمِ فَإِن الْمُؤَنَّث مِنْهُ يتني على لُغة أقوام من الْعَرَب فَيُقَال تان

*(72/1)* 

وَالْعَلَّة فِي ذَلِك أَهُم لَو قَالُوا ذان ألبس الْمُؤَنَّث بالمذكر فِي لُغَة الَّذين يَقُولُونَ ذِي فاستعملوا لُغَة الَّذين يَقُولُونَ بِزَوَال اللّبْس

وَأَمَا الْمُذَكِر نَحُو ذَا وَالَّذِي فتثنيتهما ذان واللذان

فَإِن قَالَ قَائِل أخبرنا عَن الْأَلْف فِي ذان وَخُوه أَهِى الْأَلْف الَّتِي فِي ذَا أَم أَلْف التَّثْنِيَة

فَالْجُوَاب

أَنُّهَا ألف التَّثنية وقد سَقطت الألف الأولى

وَالدَّلِيلِ على ذَلِك أَنَّهَا تنْقَلب يَاء في الجُرِّ وَالنّصب ك ألف التَّثْنِيَة فَعلمنَا أَنَّهَا ألف التَّشْيَة وَأَن ألف ذَا هِيَ الساقطة

وَمن الْكُوفِيّين من يزْعم أَن الْألف في ذان هِيَ الْألف الَّتي كَانَت في الْوَاحِد ويفسده مَا ذَكَوْنَاهُ من انقلابها ياء في الجُرّ والنّصب

(73/1)

قَالَ أَبُو الْفَتْحِ اعْلَم أَن أَسَمَاء الْإِشَارَة نَحْو هَذَا وَهَذِه والأسماء الموصولة نَحْو الَّذِي وَالَّتي لَا تصح تَثْنِيَة شَيْء مِنْهَا من قبل أَن التَّثْنِيَة لَا تلْحق إلَّا النكرة وَذَلِكَ أَن الْمعرفة لَا تصح تثنيتها من قبل أن حد المعرفة هُوَ مَا خص الْوَاحِد من جنسه وَلم يشع في أمته فَإِذَا شُورِكَ فِي اسْمِه فقد خرج من أَن يكون علما مَعْرُوفا وَصَارَ مُشْتَرَكا شَائِعا فَإِذَا كَانَ الْأَمر كَذَلِك فَلَا تصح التَّثْنِيَة إذن إلَّا في النكرات دون المعارف

وَإِذَا صَحَّ مَا ذَكَرْنَاهُ فمعلوم أَنَّك لم تثن زيدا وَنَحُوه حَتَّى سلبته تَعْريفه وأشعته في أمته فَجَعَلته من جَمَاعَة كل وَاحِد مِنْهُم زيد ف جرى لذَلِك مجْرى فرس وَرجل في أَن كل وَاحِد مِنْهُمَا شَائِع لَا يخص شَيْئا بعَيْنه

ويدلك على أَن الِاسْم لَا يثني إِلَّا بعد أَن يخلع عَنهُ مَا كَانَ فِيهِ من التَّعْرِيف جَوَاز دُخُول اللَّام عَلَيْهِ بعد التَّثْنيَة الَّتي لَا تلْحق إِلَّا النكرَة وَذَلِكَ أَن الْمعرفَة في قَوْلك الزيدان والعمران فَلَو كَانَ

(74/1)

التَّعْرِيف الَّذِي كَانَا يدلان عَلَيْهِ ويفيد أَنه مفردين بَاقِيا فيهمَا لما جَازَ دُخُول اللَّام عَلَيْهِمَا بعد التَّثْنِيَة كَمَا لَا يجوز دُخُولِهَا عَلَيْهِمَا قبل التَّثْنِيَة في وُجُوه الاسْتِعْمَال وغالب الْأُمر

فَإِذَا صَحَّ ذَلِكَ أَنه لَا يثني إِلَّا مَا يجوز تنكيره فَمَا لَا يجوز تنكيره هُوَ أَن لَا تصح تثنيته أجْدَر

وَأَسْمَاء الْإِشَارَة والأسماء الموصولة لَا يجوز أَن تنكر وَلَا يجوز أَن يثنى شَيْء مِنْهَا

أَلا ترى أَكُما بعد التَّقْنِيَة على حد مَا كَانَت عَلَيْهِ قبل التَّقْنِيَة وَذَلِكَ نَحُو قَوْلك هَذَانِ الزيدان قَائِمِين فَنصبت قَائِمِين بِمَعْنى الْفِعْل الَّذِي دلّت عَلَيْهِ الْإِشَارَة والتثنية كَمَا كنت تقول فِي الْوَاحِد هَذَا زيد قَائِما فتجد الْحَال وَاحِدَة قبل التَّقْنِيَة وَبعدها وَكَذَلِكَ قَوْلك ضربت اللَّذين قاما إِنَّمَا يتعرف بالصلة كَمَا يتعرف بهَا الْوَاحِد فِي قَوْلك ضربت الَّذِي قَامَ ضربت اللَّذين قاما إِنَّمَا يتعرفان بالصلة كَمَا يتعرف بهَا الْوَاحِد فِي قَوْلك ضربت الَّذِي قَامَ وَالْأَمر فِيهَا قبل التَّقْنِيَة هُو الْأَمر فِيهَا قبل التَّقْنِيَة وَكُذَلِكَ ياهنان وياهنون وَكَذَلِكَ ياهنان وياهنون وَجَارِيَة مُحْرى

(75/1)

المضمرة فَإِنَّمَا هِيَ أَسَمَاء مضمرة مَوْضُوعَة للتثنية وَالْجِمع بِمَنْزِلَة اللَّذين وَالَّذين وَلَيْسَ كَذَلِك سَائِر الْأَسْمَاء الْمُثَنَّاة نَحُو زيد وَعمر

أَلا ترى أَن تَعْرِيف زيد وَعمر إِنَّمَا هُوَ بِالْوَضْعِ والعلمية فَإِذا ثنيتهما تنكرا فَقلت رَأَيْت زيدين كريمين

فَإِذَا أَرَدْت تعريفهما فبالإضافة أَو بِاللَّامِ فقد تعرفا بعد التَّتْنِيَة من غير وَجه تعريفهما قبلهَا ولحقا بالأجناس وفارقا مَا كَانَا عَلَيْهِ من العلمية والوضع فَإِذَا صَحَّ ذَلِك فَيَنْبَغِي أَن تعلم أَن هَذَانِ وَهَاتَانِ واللذان واللتان إِثَّا هِي أَسمَاء فَوْضُوعَة للتثنية مخترعة لَمَا وَلَيْسَت بتثنية الْوَاجِد على حد زيد وزيدان إِلَّا أَنَّا صيغت على صُورَة مَا هُوَ مثنى على الْحقيقة لِنَالًا تَخْتَلف التَّثْنِيَة وَذَلِكَ أَنهم يُعَافِظُونَ على لللهِ التَّثْنِيَة وَذَلِكَ أَنهم يُعَافِظُونَ على التَّشْنِيَة وَلَا يُحَافِظُونَ على التَّالِيَة اللهَ التَّالِيَة وَلَا يُحَافِقُونَ على التَّالِيَة وَلَا يُحَافِقُونَ على اللهَ التَّالِيَة وَلَا يَعْفِي التَّالِي اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللذَاتِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

*(76/1)* 

الجُمع ألا ترى أنَّك تَجِد فِي الْأَسْمَاء المتمكنة أَلْفَاظ الجموع من غير أَلْفَاظ الْآحَاد نَحُو رجل وَنفر وَامْرَأَة ونسوة وبعير وإبل وَوَاحِد وَجَمَاعَة وَلا تَجِد فِي التَّثْنِيَة شَيْئا من هَذَا وَإِنَّمَا هِيَ من لفظ الْوَاحِد لَا يَخْتَلف ذَلِك فَهَذَا يدلك على مُورَة وَاحِدة فَلذَلِك فَهَذَا يدلك على مُورَة وَاحِدة فَلذَلِك لللهَ عَلى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى التَّثْنِيَة وعنايتهم بِمَا أَن تخرج على صُورَة وَاحِدة فَلذَلِك لللهَ عَلى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى التَّنْية وَعنايتهم على التَّنْية وَعنايتهم على النَّمْيَة عَيْر مثناة على النَّوْية كَانَت على أَلْفَاظ الْمُثَنَّاة تَثْنَية

حَقِيقَة وَذَلِكَ ذان وتان واللذان واللتان

ويدلك على أَن مَاكَانَ من الْأَسْمَاء لَا يُمكن تنكيره فَإِن تثنيته غير جَائِزَة وَأَفَّهُمْ إِنَّمَا يصوغون لَهُ فِي التَّثْنِيَة أَسَمَاء مخترعة لَيْسَ على حد زيد وزيدان قَوْلهم أَنْت وأنتما وَهِي وهما وضربتك وضربتكما فَكَمَا لَا شكّ فِي أَن أَنْتُمَا لَيْسَ تَثْنِيَة أَنْت إِذْ لَو كَانَ تَثْنِيَة لَوَجَبَ أَن تَقول

(77/1)

فِي أَنْت أنتان وَفِي هُوَ هوان وَفِي هِيَ هيان

فَكَذَلِك لَا يَنْبَغِي أَن يشك فِي أَن هَذَانِ لَيْسَ تَثْنِيَة هَذَا وَإِنَّا هُوَ اسْم صِيغ ليدل على التَّثْنِيَة كَمَا صِيغ أَنْتُمَا وهما يدل كل وَاحِد مِنْهُمَا على التَّثْنِيَة وَهُوَ غير مثنى على حد زيد وزيدان أَلا ترى أَن أَسَاء الْإِشَارَة والأسماء الموصولة جَارِيَة مجْرى الْأَسْمَاء المضمرة فِي أَن كل وَاحِد مِنْهُمَا لَا يجوز تنكيره وَلَا خلع تَعْرِيفه عَنهُ

فَإِن قلت فَإِذا كَانَ ذَا وَالَّذِي وَغُوهِمَا كالأسماء المضمرة من حَيْثُ رَأَيْت فَمَا بالهم صاغوا لتثنية ذَا وَالَّذِي اسْمَيْنِ على صُورَة التَّثْنِيَة فَقَالُوا ذان واللذان وَلَم يَقُولُوا فِي أَنْت أنتان وَخُوه

فَاجْوَاب أَهُم صاغوا ل ذَا وَالَّذِي اسْمَيْنِ على صُورَة الْأَسْمَاء الْمُثَنَّاة فَقَالُوا ذان واللذان من قبل أَن أَسَاء الْإِشَارَة والأسماء الموصولة أشبه بالأسماء المتمكنة من الْأَسْمَاء المضمرة

*(78/1)* 

قَالَ أَبُو عَلَيّ أَلا تراهم يصفونَ أَسَمَاء الْإِشَارَة ويصفون بَمَا فَيَقُولُونَ مَرَرْت بِهَذَا الرجل ومررت بزيد ذَا وَكَذَلِكَ يَقُولُونَ مَرَرْت بِالَّذِي قَامَ أَخُوهُ

فَلَمَّا قربت الْأَسُّمَاء الْمشَار بَمَا والأسماء الموصولة من الْأَسْمَاء المتمكنة صيغت لَمَا أَسَمَاء التَّفْنِيَة على نَعُو تَشْنِيَة الْأَسْمَاء المتمكنة وَلما كَانَت الْأَسْمَاء المضمرة لَا تُوصَف وَلا يُوصف بَمَا بَعدت عَن الْأَسْمَاء المتمكنة فضاغوا لَهَا أَسْمَاء التَّشْنِيَة على غير صُورَة الْأَسْمَاء الْمُثَنَّاة المتمكنة

فَأَما قَوْلهم مَرَرْت بك أَنْت

ومررت بِهِ هُوَ فَأَنت وَهُوَ ليسَا وَصفا ليستفاد بهما الْبَيَان والإيضاح وَإِنَّمَا الْغَرَض فِيهَا التوكيد وَالتَّحْقِيق

فَإِذَا صَحَّ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ علمت أَن النُّون فِي هَذَانِ واللذان واللتان لَيست عوضا من حَرَكَة وَلا من تَنْوِين وَلا من حرف مَحْذُوف كَمَا يظنّ قوم

وَلَا حكم هَذَانِ واللذان فِي أَشَّمَا اسمان مثنيان حكم الزيدان والعمران لما ذكرْنَاهُ قبل أَحْوَال نون التَّثْنِيَة

قَالَ وَاعْلَم أَن للنون فِي التَّثْنِيَة وَالْجُمع ثَلَاثَة أَحُوَالَ حَالًا تَكُونَ فِيهَا عوضا من الْحُرَكَة والتنوين جَمِيعًا وَحَالًا تكون فِيهَا عوضا من الْحُرَكَة وَحدها وَحَالًا تكون فِيهَا عوضا من التَّنْوين وَحده

*(80/1)* 

الحُالة الأولى

أما كُونِهَا عوضا من الحُرَكة والتنوين فَفِي كل مَوضِع لَا يكون الاِسْم المتمكن فِيهِ مُضَافا وَلَا مُعَرفا بِالْأَلف وَاللَّام وَذَلِكَ نَحُو رجلَانِ وفرسان وغلامان وجاريتان

أَلا ترى أَنَّك إِذا أفردت الْوَاحِد على هَذَا الْحُد وجدت فِيهِ الْحُرَكَة والتنوين جَمِيعًا وَذَلِكَ قَوْلك رجل وَغُلَام وَجَارِيَة وَفرس

فالنون فِي رَجَلَانِ إِنَّمَا هِيَ عُوضَ هَا هُنَا مِمَّا يَجِب فِي أَلْفَ رَجَلَانِ الَّتِي هِيَ حَرَفَ الْإِعْرَاب بِمَنْزِلَة لَام رَجَل فَكَمَا أَن لَام رَجَل وَنَحُوه مِمَّا لَيْسَ مُضَافا وَلَا مُعَرِفا بِاللَّامِ يلْزَم أَن تتبعه الْحُرَكَة والتنوين فَكَذَلِك كَانَ يجب فِي حَرِف التَّثْنِيَة

الحُالة الثَّانِيَة

وَأَمَا الْمُوضِعِ الَّذِي تَكُونَ نُونَ التَّثْنِيَةَ فِيهِ عُوضًا مِنَ الْحُرَكَةَ وَحَدَهَا فَمَعَ لَام الْمعرفة فِي نَحُو قَوْلك

الغلامان والرجلان والزيدان والعمران

*(81/1)* 

أَلا ترى أَن الْوَاحِد من نَحْو هَذَا لَا تَنْوِين فِيهِ وَإِنَّمَا هُوَ يَا غُلَام وَيَا رجل فالنون فيهمَا بدل من الحُرَكة وَحدهَا

فَإِن قلت فَإِن وَاحِد الزيدان والعمران زيد وَعمر وهما كَمَا ترى منونان فَهَلا زعمت أَن النُّون فِي الزيدان والعمران بدل من الحُرَكة والتنوين جَمِيعًا لوجودك إيَّاهُمَا فِي واحدهما وَهُوَ زيد وَعمر

وكما زعمت أَهًا فِي رجلَانِ وفرسان بدل من الْحُرَكَة والتنوين لوجودك الْحُرَكَة والتنوين فِي واحدهما وَهُوَ رجل وَفرس

فَالْجُوَاب

إِن قَوْلك الزيدان كَقَوْلِك الرّجلَانِ لِأَن اللَّام عرفت زيدين كَمَا عرفت رجلَيْنِ وَالنُّون فِي زيْدَانَ عوض من الْحُرَكَة وَحدهَا ذَيْدَانَ عوض من الْحُرَكَة وَحدهَا الْحَالة الثَّالِئة

وَأَمَا الْمُوضِعِ الَّذِي تَكُونَ فِيهِ نونَ التَّثْنِيَة عوضا من التَّنْوِين وَحده فَمَعَ الْإِضَافَة وَذَلِكَ قَوْلك قَامَ غُلَاما زيد ومررت بصاحبي زيد

(82/1)

أَلا تراك حذفتها كَمَا تحذف التَّنْوِين للإضافة فَلُو كَانَت هُنَا عوضا من اخْرَكَة وَحدهَا لثبتت فَقلت قَامَ غلامان زيد كَمَا تَقول هَذَا غُلام زيد فتضم الْمِيم فِي غُلام فَإِن قلت فَمَا أَنْكرت أَن تكون النُّون مَعَ اللَّام ثَابِتَة غير محذوفة لِأَفَّا لم تخلص عوضا من التَّنْوِين وَحده فتحذف

بل لما كَانَت عوضا من الْحُرَكَة والتنوين جَمِيعًا ثبتَتْ فَالْجُوَابِ

أَنه لَو كَانَ الْأَمر كَذَلِك لوَجَبَ أَن تثبت مَعَ الْإِضَافَة لِأَنَّهَا لم تخلص عوضا من التَّنْوِين

فقد صَحَّ مَا ذَكَرْنَاهُ أَن النُّون فِي التَّنْنِيَة تكون فِي مَوضِع عوضا من الْحُرَكَة والتنوين جَمِيعًا وَفِي مَوضِع عوضا من الْحُرَكَة وحدهَا وَفِي مَوضِع عوضا من التَّنْوِين وَحده وَفِي مَوضِع عوضا من التَّنْوِين وَحده إلَّا أَن أصل وَضعهَا أَن تكون دَاخِلَة عوضا مِمَّا منع الاِسْم مِنْهُمَا وَلَو كَانَت عوضا من الْحُرَكَة وَحدهَا لثبتت مَعَ الْإِضَافَة وَلام الْمعرفَة فَجعلت فِي مَوضِع عوضا من الْحُرَكَة فَبتت كَمَا ثبتَتْ الْحُرَكَة وَفِي مَوضِع عوضا من التَّنْوِين فحذفت كَمَا يحذف التَّنُوين ليعتدل الْأَمْرَانِ فيهمَا ليعتدل الْأَمْرَانِ فيهمَا تَشْدِيد نون الْمُبْهم

وَأَمَا قَوْهُم هَذَانِ وَذَانِكُ وَاللَّذَانَ إِنَّمَا

*(84/1)* 

ثقلت في هَذِه الْمَوَاضِع لأَهُم عوضوا بثقلها من حرف مَحْذُوف

أما فِي هَذَانِ فعوض من ألف ذا

وَكَذَلِكَ فِي اللَّذَان عوض من ياء الَّذِي

وَهُوَ فِي ذَانك عوض من لام ذَلِك وقد يُختَمل أَن يكون عوضا من ألف ذَلِك وقيل إِنَّا شددت فِي هَذِه الْمَوَاضِع للْفرق بَين الْمُبْهم وَغَيره ليدلوا بِالتَّشْدِيدِ على أَنه على غير منهاج الْمثنى الَّذِي لَيْسَ بمبهم وَلِأَنَّهُ لا تصح فِيهِ الْإِضَافَة وَغَيره من التَّشْيَة تصح إِضَافَته فَتسقط نونه فَكَانَ مَا لا يسْقط بِحَال أقوى مِمَّا يسْقط تَارَة وَيثبت أُخْرَى فشددت لذَلِك

حَرَكَة نوبي التَّشْنِيَة وَالجُمع

وحركة نون التَّشْيَة كسرة وحركة نون الجُمع الَّذِي على حد التَّشْيَة فَتْحة وكلتاهما متحركة بالتقاء الساكنين وخالفوا الحُرَكة للْفرق بَين التَّشْيَة وَالجُمع

(85/1)

وَكَانَت نون التَّشْيَة أولى بِالْكُسْرِ من نون الجُمع لِأَهَا قبلهَا ألف وَهِي خَفِيفَة والكسرة تَقيلَة فاعتدلا

وقبل نون الجُمع وَاو وَهِي ثَقيلَة ففتحوا النُّون ليعتدل الْأَمر فَإِن قلت فقد أَقُول مَرَرْت بالزيدين وَضربت العمرين فتكسر النُّون وَقبلهَا يَاء فَهَلا هربت إِلَى الفتحة لمكان الْيَاء كَمَا هربت الى الفتحة لمكان الْيَاء فِي نَحُو أَيْن وَكَيف فَالْحُوَاب

(86/1)

إِن الْيَاء فِي نَحْو الزيدين والعمرين لَيست بلازمة كلزومها فِي أَيْن وَكَيف

َ اللهِ تَرَى أَنَّكَ تَقُولَ فِي الرِّفْعِ الَّذِي هُوَ الأَصْلَ رِجَلَانِ وَإِنَّمَا النصب والجر فرعان عَلَيْهِ فَلَا تَلْزِمِ الْيَاءِ النُّون

فَلَمَّا كَانَت الْيَاء غير لَازِمَة فِي التَّثْنِيَة وَكَانَ الرَّفْع وَهُوَ الأَصْل لَا تَجِد فِيهِ يَاء أجري الْبَاب على حكم الْألف الَّتِي هِيَ الأَصْل وَإِنَّمَا الْيَاء بدل مِنْهَا وَلَو أَهُم فتحُوا النُّون فِي الْجُرّ وَالنَّصب وكسروها فِي الرّفْع لاختلف حَال نون التَّثْنِيَة على أَن من الْعَرَب من فتحهَا فِي حَال الْجُرّ وَالنَّصب تَشْبِيها بأين وَكيف وتجري الْيَاء وَإِن كَانَت غير لَازِمَة مجْرى الْيَاء اللَّازِمَة فَتَقُول

مَرَرْت بالزيدين وَضربت الزيدين وأنشدوا فِي ذَلِك لبَعْضهِم (على أحوذيين اسْتَقَلت عَلَيْهِمَا ... فَمَا هِيَ إِلَّا لَحَة فتغيب)

*(87/1)* 

وَفتحهَا بَعضهم مَعَ الْأَلف فَقَالَ (أَعرف مِنْهَا الْأَنف والعينانا ... ومنخرين أشبها ظبيانا) وقد حُكي أَن مِنْهُم من ضم النُّون فِي الزيدان فَقَالَ الزيدان والعمران وَهَذَا من الشذوذ بِحَيْثُ لَا يُقَاس عَلَيْهِ نون الْأَفْعَالِ الْحُمْسَة

وَأَمَا النُّونَ فِي يقومان وتقومان ويقومون وتقومون فَإِنَّمَا تقوم مقَام الضمة فِي يقوم وَيقْعد وَلَيْسَت من أَصُول الْإِعْرَاب

(88/1)

أَلا ترى أَن جنس الْإِعْرَاب هُوَ الْحُرَكَة وَكَذَا جعل جنس الْيَاء سكونا إِذْ كَانَا ضدين وَكَانَت الْحُرَكة ضد السّكُون

ويدلك على رفع الْمُضَارع الَّذِي رَفعه النُّون أَنه لَيْسَ على طَرِيق قِيَاس أصُول الْإِعْرَاب حذفك النُّون في مَوضِع النصب في قَوْلك لن يقوما

أَلا ترى أَن النصب مدْخل على الجُزْم كَمَا أَدخل النصب فِي الْأَسْمَاء الْمُثَنَّاة والمجموعة على سَبِيل التَّثْنِيَة على الجُرِّ فِي قَوْلك ضربت الزيدين والعمرين

وَلست تَجِد فِي الْأَسْمَاء الْآحَاد المتمكنة الْإِعْرَاب مَا تحمل فِيهِ أحد الإعرابين على صَاحبه فَأَما مَرَرْت بِأَحْمَد فَإِن مَا لَا ينْصَرف غير مُتَمَكن من الْإعْرَاب

وَيزِيد عنْدك فِي بَيَان ضعف إِعْرَاب الْفِعْل الْمُضَارع أَنَّك إِذا ثنيت الضَّمِير فِيهِ أَو جمعته أَو أَنْته أَنَّك تَجدهُ بِغَيْر حرف إِعْرَاب أَلا

*(89/1)* 

ترى أَنه لَو كَانَ ليقومان حرف إِعْرَاب لم يخل حرف إعرابه من أَن يكون الْمِيم أَو الْألف أَو النُّون

فمحال أَن يكون الْمِيم حرف إعْرَاب لِأَن الْأَلْف بعْدهَا قد صيغت مَعهَا فحصلت الْمِيم لذَلِك حَشْوًا لَا طرفا ومحال أَن يكون حرف الْإعْرَاب وسطا وَلَا يجوز إِلَّا أَن يكون آخرا طرفا

وَلَا يَجُوزِ أَن يَكُونَ الْأَلْفَ فِي يَقُومَانَ حَرِفَ إِعْرَابِ قَالَ سِيبَوَيْهِ لِأَنَّكَ لَم ترد أَن تثني يفعل فتضم إِلَيْهِ يفعل آخر أَي لَم ترد أَن تضم هَذَا الْمِثَالَ إِلَى مِثَالَ آخر وَإِنَّمَا أُردْت

*(90/1)* 

أَن تعلم أَن الْفَاعِل اثْنَان فَجئْت بِالْأَلْف الَّتِي هِيَ علم الضَّمِير والتثنية وَلَو أَردْت أَن تضم الْفِعْل إِلَى فعل آخر من لَفظه لكَانَتْ الْأَلْف فِي يقومان حرف إعْرَاب كَمَا كَانَت الْأَلْف فِي الزيدان حرف الْإعْرَاب لِأَنَّك أَردْت أَن تضم إِلَى زيد زيدا آخو

فقد بَطل إِذن أَن يكون الْألف حرف إِعْرَاب وَ يقومان الأمرين ومحال أَيْضا أَن تكون النُّون حرف إِعْرَاب فِي يقومان الأمرين أَحدهما أَفَّا متحركة محذوفة في الجُزْم وَلَيْسَ فِي

*(91/1)* 

الدُّنْيَا حرف متحرك يحذف في الجُزْم

وَالْآخر أَنه لَو كَانَت النُّون حَرف إِعْرَاب لوَجَبَ أَن تَجْرِي عَلَيْهَا حركات الْإِعْرَاب فَتَقول

هما يقومان

وَأُرِيد أَن يقومان

فتضمها فِي الرّفْع وتفتحها فِي النصب فَإِن صرت إِلَى الجُرْم وَجب تسكينها وَإِذا سكنت وَالْأَلْف قبلهَا سَاكِنة كسرت لالتقاء الساكنين فقلت لم يقومان

فَلَمَّا كَانَ الْقَضَاء بِكَوْن نون يقومان حرف الْإِعْرَاب إعرابا تقود إِلَى هَذَا الَّذِي ذكرته وَرَأَيْت الْعَرَب قد اجتنبته علمت أن النُّون لَيست عِنْدهم بِحرف إِعْرَاب

وَإِذَا لَمْ يَجْزُ أَنْ تَكُونَ الْمِيمِ حَرْفَ إِعْرَابِ

وَلَا الْأَلْف

وَلَا النُّون

علمت أَنه لَا حرف إِعْرَاب فِي الْكَلِمَة وَإِذا لَم يكن لَهَا حرف إِعْرَاب دلك ذَلِك على أَن الْإعْرَاب فِيهَا لَيْسَ لَهُ تمكن الْإِعْرَاب الْأَصْلِيّ الَّذِي هُوَ الْحُرَكَة

فَإِذَا كَانَ ذَلِك علمت أَن النُّونَ فِي يقومان تقوم مقام الضمة فِي يقوم وَأَنَّمَا لَيْسَ لَهَا تمكن الْحُرَكة وَإِنَّا هِيَ دَالَّة عَلَيْهَا ونائبة عَنْهَا

تمت علل التَّشْنِيَة لأبي الْفَتْح عُثْمَان بن جني رَحْمَه الله يَوْم السبت تَاسِع وَعشْرين من شهر شعْبَان سنة سِتّمائة وَالله أعلم وَأحكم

*(93/1)*